

# سِلْسلة طُرُقِ الجَنَّة «الْإِيمان»

إعداد مُحَمَّدُ بِنُ سُلِيْمَانِ الْمِهُوسِ

جامع الحمادي بالدمام

في التاسع والعشريز محرم ١٤٤ هـ







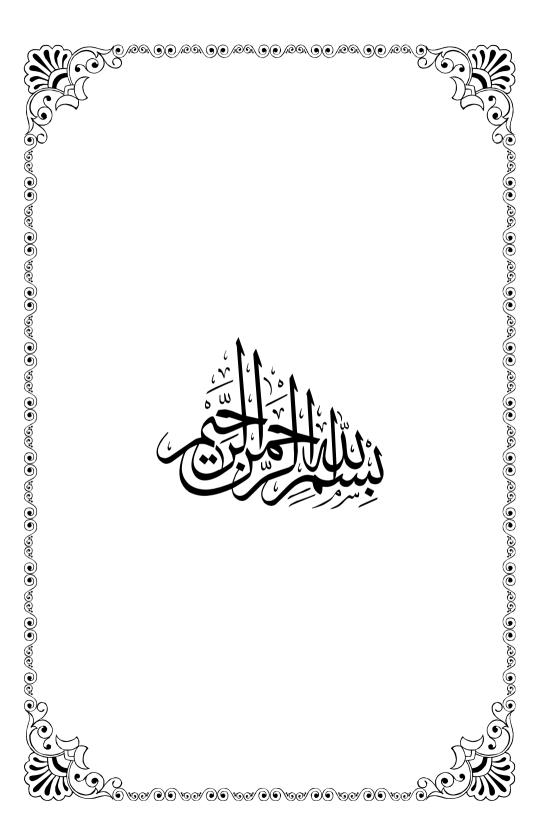

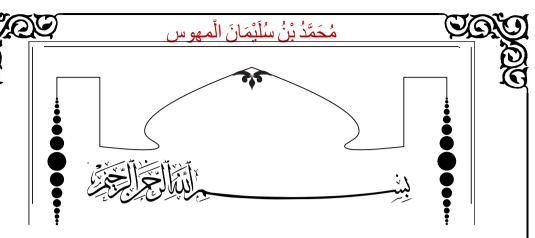

## الْخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ سَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتَ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا؛ أَمَّا بَعْدُ:

وَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ؛ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّهُ اللهِ عَمَانِ اللهِ عَمَانِ اللهِ عَمَانِهُ اللهِ عَمَانِ عَالَى اللهِ عَمَانِهُ اللهِ عَمَانِ عَمَانِهُ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهِ عَمَانِ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَمْنَا عَمْنَا عَمْنَا اللهُ عَمْنَا اللهِ عَمْنَا عَلَا عَمْنَا عَمْنَا عَمْنَا عَلَا عَمْنَا عَلَا عَمْنَا عَلَا عَمْنَا عَمْنَا عَمْنَا عَلَا عَمْنَا عَمْنَا عَلَا عَمْنَاعِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَمْنَا عَمْنَا عَمْنَا عَمْنَا عَمْنَاعِمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَمْنَاعُوا عَمْنَاع

وَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ؛ مِنَ الطُّرُقِ الْعَظِيمَةِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَى الْجَنَّةِ -بِإِدْنِ اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ بَيَّنَ لَنَا رَسُولُنَا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الطَّرِيقَ بِقَوْلِهِ: «مِنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَطَرِيقُ الْإِيمَانِ قَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَ الْكِنْبِ اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَبِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

﴿ فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يُنَادِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاسْمِ الْإِيمَانِ



#### سِلْسلة وُ طُرُقِ الجَنَّة □الْإيمان»

وَالَّتِي هِيَ أَجْمَلُ صِفَةٍ، وَيَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يُحَقِّقُوا كَمَالَ الْإِيمَانِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِيمَانَ الْمَعْبِدِ الطَّيِّبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِ مَيَاةُ الْعَبْدِ الطَّيِّبَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ هَا الْعَبْدِ الْجَنَّةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُونَ النَّعَلِ حَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِ حَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِ حَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ يَقِيرًا عَنَا اللَّهِ اللَّهُ الْمِنْ الْوَلِهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ اللْمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ ال

وَبِتَحْقِيقِ الْإِيمَانِ يَحْيَا الْعَبْدُ حَيَاةً حَقِيقِيَّةً، وَبِغَيْرِ الْإِيمَانِ يَكُونُ كَالْمَيِّتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَوَمَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمَّشِي بِهِ وَفِ كَالْمَيِّتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمَّشِي بِهِ وَفِ النَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُۥ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: 122] وَتَحْقِيقُ الْإِيمَانِ سَبَبُ فِي النَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُۥ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ [الأنعام: 122] وتَحْقِيقُ الْإِيمَانِ سَبَبُ فِي هِدَايَةِ الْعَبْدِ وَسُلُوكِهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنَ بِاللّهِ يَهْدِ فَيْ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

◄ وَكَمَالُ الْإِيمَانِ وَتَمَامُهُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ هُوَ ذَلِكَ الْإِيمَانُ الَّذِي يُورِثُ الْخَشْيَةَ وَالْخَوْفَ مِنَ اللهِ، وَالْحُبَّ للهِ، وَالرَّجَاءَ مِنْهُ؛ وَهُوَ ذَلِكَ الْإِيمَانُ الَّذِي يُهَذِّبُ النَّفُوسَ، وَيُقَوِّمُ الْأَخْلَاقَ، وَبِهِ يَسْتَقِيمُ السُّلُوكُ، وَيَنْتَشِرُ الْخَيْرُ.

? فَالْإِيمَانُ هُوَ الَّذِي يُوجِّهُ السُّلُوكَ فِي الْبَيْتِ، وَمَعَ الْجِيرَانِ، وَفِي الْوَظِيفَةِ، وَفِي السُّوقِ، وَيَجْعَلُ مِنَ الْعَادَةِ عِبَادَةً؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَلَا يُوْدِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَكُمِ مُثَّقَقُ عَلَيْهِ.

وَ الْإِيمَانُ يَدْعُونَا إِلَى نَهْجِ السُّلُوكِ الْحَسَنِ مَعَ الْخَلْقِ جَمِيعًا، قَالَ صَلَّى الله



#### مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمهوس

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا الْفَاحِثِي، وَلَا الْبَدِيءِ» صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ

اللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ واَلْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا اللَّهُمُّ مِنَ الرَّاشِدِينَ.

? أَقُولُ قَوْلِيَ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.



#### سِلْسلة أُ طُرُقِ الجَنَّة الْإِيمان»



### الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ شِهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيماً لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيماً لِشَانْهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً

عِبادَ اللهِ؛ فِي أَخْلَكِ الظُّرُوفِ وَأَصْعَبِ الْأَزَمَاتِ، الْإِيمَانُ يُقَوِّمُ السُّلُوكَ وَيُوجِّهُهُ إِلَى الْأَحْسَنِ وَالْأَكْمَلِ، وَيَجْعَلُ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِي تَلَبِّسَ بِحُبِّ عَيْرِ اللهِ تَعَالَى يَتَعَلَّقُ بِرَبِّهِ وَخَالِقِهِ، فَيَحْيَا مَعَ اللهِ وَباللهِ فِي أَفْرَاحِهِ وَأَثْرَاحِهِ.

فَهَذِهِ الْخَنْسَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّتِي عُرِفَتْ بِالْبُكَاءِ وَالنُّوَاحِ، وَإِنْشَاءِ الْمَرَاثِي الشَّهِيرَةِ فِي أَخِيهَا الْمُتَوَفَّى إِبَّانَ جَاهِلِيَّتِهَا، وَظَلَّتْ تَرْثِيهِ سَنَوَاتٍ، تَقُولُ فِيهِ:

يُدذَكِّرُنِي طَلُوعُ الشَّمْسِ

وَلَـوْلا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَـوْلِي

عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي

وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي، وَلَكِنْ

أَعَزِّي النَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِّي

وَمَا أَنْ لَامَسَ الْإِيمَانُ قَلْبَها، وَعَرَفَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ إِيمَانِهَا وَدُوْرَهَا فِي التَّضْحِيةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ رَبِّهَا، وَفِي مَعْرَكَةِ الْقَادِسِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ، وَعَظَتْ أَبْنَاءَهَا الْأَرْبَعَةَ قَبْلَ الْمَعْرَكَةِ وَقَالَتْ: يَا بَنيَّ، إِنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ طَابِعِينَ، وَهَاجَرْتُمُ أَبْنَاءَهَا الْأَرْبَعَةَ قَبْلَ الْمَعْرَكَةِ وَقَالَتْ: يَا بَنيَّ، إِنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ طَابِعِينَ، وَهَاجَرْتُمُ مُخْتَارِينَ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّكُمْ لَبَنُو رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَمَا إِنَّكُمْ بَنُو امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، مَا خُنْتُ أَبَاكُمْ، وَلَا فَضَحْتُ خَالَكُمْ، وَلَا هَجَنْتُ حَسَبَكُمْ، وَلَا غَيَّرتُ

#### مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمهوس

نَسَبَكُمْ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْمِسْلِمِينَ مِنَ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدَّارَ الْبَاقِيَةَ خَيْرٌ مِنَ الدَّارِ الْفَانِيَةِ.

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللهِ ال

فَإِذَا أَصْبَحْتُمْ غَدًا -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- سَالِمِينَ فَاغْدُوا إِلَى قِتَالِ عَدُوِّكُمْ مُسْتَبْصِرِينَ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرْبَ قَدْ شَمَّرَتْ مُسْتَبْصِرِينَ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرْبَ قَدْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا، وَجُلِّلَتْ نَارًا عَلَى أَرْوَاقِهَا، فَتَيَمَّمُوا وَطِيسَهَا، وَجَلِلْتُ نَارًا عَلَى أَرْوَاقِهَا، فَتَيَمَّمُوا وَطِيسَهَا، وَجَالِدُوا رَئِيسَهَا عِنْدَ احْتِدَامِ خَمِيسِهَا -أَيْ جَيْشِهَا-، تَظْفَرُوا بِالْغُنْم وَالْكَرَامَةِ فِي دَارِ الْخُلْدِ وَالْمُقَامَةِ.

فَخَرَجَ بَنُوهَا قَابِلِينَ لِنُصْحِهَا، وَتَقَدَّمُوا فَقَاتَلُوا وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَأَبْلُوا بَلَاءً حَسَنًا، وَاسْتُشْهِدُوا جَمِيعًا، فَلَمَّا بَلَغَهَا خَبَرُهُمْ قَالَتْ: الْحَمْدُ سُّهِ الَّذِي شَرَّفِنِي بِقَتْلِهِمْ فِي مَسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ.

? فَاتَّقُوا الله عَبَادَ الله وَحَقَّوُوا الْإِيمَانَ بِاللهِ؛ لِتَنْعَمُوا بِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُمْ كَمَا أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللهُ وَمُلَيْحِكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِيِّ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الله الله وَمَلَّمَ الله عَلَى الله وَاحِدةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مَسْلِم]. وَقَالَ صَلَّى الله مُسْلِم].



